## ويحد والمن الأول من الحزب الثامن و الثلاثون الثمن الأول من الحزب الثامن و الثلاثون

فَالْوَّا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ أَلَارُذَ لُوُنَّ ۖ قَالَ وَمَا عِلِمِهِ بِمَا كَانُواْ بَغُمَانُونٌ ١٠ إِنْ حِسَا بُهُمُوة إِلَّا عَلَىٰ رَخِّهِ لَوْ تَشْعُرُونَ ١٠٥ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ إِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَ اَنَا إِلَّا نَذِيدٌ مُّبِينٌ ۗ ۞ قَالُواْ لَهِن لَّوَتَنتَهِ يَـنثُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُرْبِحُومِينَّ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِ كَذَّبُونِ ۞ فَافْتَحْ بَهُنِ وَبَيْنَهُمْ فَتُعَا وَنَجِّن وَمَن مَّعِيَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَّ ۞ فَأَبْعَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي إِلْفُلُكِ إِلْمُشْمُونَّ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعُدُ الْبَاقِينَّ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكَ لَاَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْنَارُهُم مُّومِنِبِنَّ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَنِ بِرُّ الْرَّحِبُمُ ۞ كَذَّ بَتُ عَادُّ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُمْ هُودٌ اَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِلَّهُ مُ لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَاتَّغُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ۞ وَمَاۤ أَسُعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجُرِيِّ إِنَ اَجْرِيَ إِلَّهُ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَّ ۞ أَتَبُنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ - ايَـةَ تَعُـبَثُونَ ۞ وَتَـثَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُرُ تَخُلُدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشَتُمُ بَطَشُ نُمُ جَبِّارِ بنَّ ۞ فَانَّـٰقُواْ اٰلَّهَ وَأَطِيحُونِّ ۞ وَاتَّـٰ قُوا ۚ الذِ مَ أَمَدَّ كُورِمَا تَعُلَمُونَ ۞ أَمَدَّ كُورٍ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ۞ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٌ ۞ اِنِّي أُخَافُ عَلَيُكُو ۚ عَذَابَ يَوُمٍ عَظِيمٌ ۗ قَالُواْ سَوَآهُ عَلَيْنَآ أَوَعَظُتَ أَمْ لَوْ تَكُن مِّنَ أَلُوْعِظِينَ ١ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ اٰلَا قَ لِبِنَ ۞ وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّ بِينَّ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهُلَكُنَهُمُو ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَاكَانَ أَكُتَرُهُم مُّومِنِينَّ ١ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلُعَنِ بِرُ الرَّحِيُّمُ ۞ كَذَّ بَتُ ثَمُوُدُ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُوهَ أَنْحُوهُمْ صَلِحٌ ٱلاتَنَّقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ۗ فَاتَّـ قُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِّ ۞ وَمَآ أَسَّـ َلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِّ إِنَ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعُلْمِينَّ ۞ أَتُكُونَ

أَتُ تُركُونَ فِي مَا هَاهُنَآءَ امِنِينَ ١٠٠٠ فِي

جَنَّكِ وَعُبُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَنَخُلِ طَلُعُهَا هَضِبُمُ ۞ وَتَنْجِنُونَ مِنَ أَلِجُبَالِ بُيُونَا فَرِهِينٌ ۞ فَاتَّغُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۗ ۞ وَلَا تُطِيعُوٓا أَمَّرَ ٱلمُسُرِفِينَ ۞ أَلَذِينَ يُفَسِدُونَ فِي إَلَارُضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠٠ قَالُوٓ الْإِنَّمَا أَنتَ مِنَ أَلْمُسَعِّينَ ﴿ مَاۤ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِّثُلُنَا فَاتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّلِدِ قِينٌّ ۞ قَالَ هَلَدِهِ ـ نَاقَتُهُ لُّهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرُبُ يَوُمِ مَّعَلُومٌ ۞ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَاخُذَكُرُ عَذَابُ يَوۡم عَظِيمٌ ۞ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَعُوا أُ نَادِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةٌ ۗ وَمَا كَانَ أَكْنَارُهُم مُّومِنِينٌ @ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَن بِزُ الرَّحِيمُ @ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُتُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُهَ أَخُوهُمْ لُوطٌ اَلَا تَتَقُونَ ۞ إِنِّے لَكُر رَسُولُ آمِينٌ ۞ فَاتَّغُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ۞ وَمَآ أَشَّئُكُو عَلَيْهِ مِنَ آجِرٌ إِنَ آجُرِيَ إِلَا عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَالَمِينُ ٥ أَتَا نُونَ أَلذُّ كُرَانَ مِنَ أَلْعَالَمِينَ ۞ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُورِ رَبُّكُمُ مِّنَ اَزُونِحِكُمْ "بَلَ اَنتُمُ قَوُمٌ عَادُونٌ ۞ قَالُواْ لَإِن لَّمُ تَنتَهِ يَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُنْرَجِينُّ ۞ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَّ ۞ رَبِّ نَجِّنِ وَأَهۡلِهُ مِمَّا يَعۡمُلُونَ ۚ ﴿ فَغَجَّيۡنَاهُ وَأَهۡلَهُ وَ أَجۡمَعِ بِنَ ۞ إِلَّا عَجُوزَافِ إِلْغَابِرِينَ ۞ ثُمَّرَدَمَّرُنَا أَلَاخَرِينٌ ۞ وَأَمُّطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينِّ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا اَتَ وَمَاكَانَ أَكۡنَارُهُم مُّومِنِينَّ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلۡعَزِيبُرُ ۖ الرَّحِيكُم ﴿ كَذَّبَ أَصْحَبْ لَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ اَلَاتَتَّقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُورَ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ۞ وَمَاۤ أَسَّءَلُكُورٍ عَلَيْهِ مِنَ آجُرِّ إِنَ آجُرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ اِلْعَالَمِينَ ۞ أَوْفُهُ أَ الْكَتْلَ

أَوْفُواْ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْتِيرِينَ ۞ وَذِنُواْ بِالْقُسُطَاسِ لِلْسُتَقِيمِ ۞ وَلَا تَبِخُسُوا أَالنَّاسَ أَشْبَاءَهُمِّ وَلَا تَعُثُوا فِي إِلاَرْضِ مُفْسِدِ بنَّ ١ وَاتَّـعُواْ الذِ لَ خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَّةَ أَلَا وَّلِينَّ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ أَلْمُشَعَّرِ بِنَ ۞ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِّنْكُرٌ مِّنْكُنِّ وَإِن تَّطُنُنُكَ لِمَنَ أَلۡكَذِبِينَ ۞ فَأَسۡقِطُ عَلَيۡنَا كِسۡفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ان كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَّ ۞ قَالَ رَبِّي أَعَلَمُ بِمَا تَعَـٰمَلُونَّ ۞ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمَ عَذَابُ يَوْمِ إِلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينٌ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَنِ بِيرُ الرَّحِيثُمُ ﴿ وَإِنَّهُ ولَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ إِلرُّوحُ ۚ اٰلَامِينُ ۞ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِنَكُوٰنَ مِنَ ٱلْكُنذِ رِينَ ۞ بِلسَانٍ عَرَنِيٍّ مُّبِينٍّ ۞ وَإِنَّهُۥ لَغِ زُبُرِ إِلَاوَّلِينَّ ۞ أَوَلَوْ يَكُن لَّهُمُونَ ءَايَدًا أَنْ يَعْلَمَهُ وعُلَمَا وَالْمَا يَعْ إِسْرَاءَ بِلِّ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ إِلَا عِجْتِمِينَ ۞ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُومِنِينَّ ۞ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ إِلْجُهُمِينَ ۞ لَا يُومِنُونَ بِهِ عَتَّل يَرَوُا ۚ الْعَذَابَ أَلَا لِيهَ ۞ فَيَانِيَهُم بَغۡتَةً وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلَ نَحَنُ مُنظَّرُونَّ ۞ أَفَيِعَذَ إِبنَا يَسُنَعِجُلُونَّ ۞ أَفَرَبَتِتَ إِن مَّنتَّعْنَهُمُ سِيبِينَ ۞ ثُمَّ جَاءَ هُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ مَآ أَغۡبِيٰ عَنُهُم مَّا كَا نُواْ يُمُـتَّعُونَ ١٠٥ وَمَآ الْهَلَكُنَامِن قَرۡيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكُمِيٌّ وَمَاكُنَّا ظَالِمِينَ ۞

وَمَا تَنَزَّلَتُ بِرِ إِلشَّبَاطِينُ۞وَمَا يَنْبَخِ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعُنُ ولُونَ ١٠ فَلَا تَدُعُ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا - اخَرَ فَتَكُونَ مِنَ أَلْمُعَذَّ بِبِنَّ ﴿ وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ أَلَاقَرَبِينَ ۞ وَاخُفِضٌ جَنَاحَكَ لِمَنِ إِثَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُومِنِينٌ ١٠ فَإِنُ عَصَوُكَ فَقُلِ إِلِيِّ بَرِكَ أُهُ مِنَّا تَعُمَلُونَ ١٠ فَنَوَكَّلُ عَلَى أَلْعَزِبِزِ إِلرَّحِيمِ ۞ٳ۫لذِے بَرِيْكَ حِينَ تَقُومُ۞ وَتَقَلَّبَكَ فِي إِلسَّكِدِبنَّ ۞ إِنَّـهُۥ هُوَأَلْسَــمِيعُ الْعَلِيثُّر ۞ هَلُ انَبِّكُكُم عَلَىٰ مَنْ نَـٰنَزُّلُ الشَّيَطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ اَشِيمِ۞ يُلُقُونَ السَّمَعَ وَأَكْثَرُهُمْ مَكَ لِذِبُونٌ ١٠٠ وَالشُّعَرَآءُ يَتُبَعُهُمُ الْغَاوُونَ ١٠٠ أَلَمَ نَكَ أَنَّهُ مُ لِهِ صَحْلِ وَادِيَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفُعَلُونَ ١٠ إِلَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلْصَالِحَتِ وَذَكُرُواْ اللَّهَ كَيْبِرًا وَانْنَصَرُواْ مِنَ بَعَـٰدِ مَا ظَلِمُواْ وَسَيَعُلَمُ الذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَّ ١ أِللَّهُ اللَّهُ مَإِز الرَّحِيبِ مِ طَيِّنَ نِلْكَ ءَ اِيَكُ ۚ الْفَتْءَ انِ وَكِكَا بِ مُّبِينِ ۞ هُدَى وَيُشْهِرِيٰ لِلْوُمِنِينَ ۞ ٱلذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُونُونُ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُم بِالْاخِرَةِ هُمْ يُوفِنوُنَّ ۞ إِنَّ أَلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمُوٓ أَعْمَالَهُمُ فَهُمۡ يَعۡمَهُونَّ ۞ أَوْلَإِلَّكَ أَلَدِينَ لَهُمْ سُوَّءُ الْعَذَابِ وَهُرُفِ إِلَاخِرَةِ هُمُ الْلَخْسَرُونَ ٥

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى أَلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِبِم عَلِبُمِّ ۞ اِذْ قَالَ مُوسِيٰ لِأَهَلِهِ ٓ إِنِّيءَ انْسَتُ نَارًا سَءَانِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوَ-انِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ نَصَطَلُونَ ١ فَالْمَاجَآءَ هَا نُؤدِيَ أَنَ بُورِكَ مَن فِي إِلنِّارِ وَمَنُ حَوَّلَهَا وَشُبْعَنَ أَلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينُ ۞ يَهْ وَسِي إِنَّهُ وَأَنَا أَلَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِمُ ۞ وَأَلْقَ عَصَاكَ فَامَتَا رِءِ اهَا تَهَنَزُّ كَأَنْهَا جَآنُّ وَلِيَّا مُدَبِرًا وَلَمَ يُعَقِّبُ يَامُوسِي لَاتَخَفِّ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَ يَّ الْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَنظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسُنَا بَعُدَ سُوٓءِ فَإِنِّ غَفُورٌ رَّحِبُمٌ ٥ وَأَدُخِلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرِجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ فِ نِسْعِ ءَايَنْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُ مُ كَانُواْ قَوْمًا فَلِسِقِينٌ ۞ فَلَمَّا جَآءَ نَهُمُوهِ ءَايَنْتُنَا مُبْصِرَةَ قَالُواْ هَاذَا سِحُرٌ مُّبِبِنٌّ ﴿ وَجَحَـدُواْ بِهَا وَاسَّتَيْقَنَنْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ١ وَلَقَدَ- اتَيُنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا أَلْحُهُ لِلهِ إِلذِ هُ فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَّ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنْ دَاوُودَ وَقَالَ يَنَأَيُّهُا أَلْنَّاسُ عُلِّمُنَا مَنطِقَ أَلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنكُلِّ شَيْءً إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْفَضَلُ الْمُبِينُ ۞

وَخُشِرَ لِسُلَيْمِنَ جُنُودُهُ. مِنَ أَلِحِنِّ وَالإنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٥ حَتَّى إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ النَّمَلِ قَالَتْ نَتَلَةٌ يَنَأَيُّهَا أَلنَّمَلُ الدَّخُلُو الْمَسَاحِ نَكُرُ لَا يَحْطِمَتَّكُمْ سُلَيْمَنْ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ۞ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكَا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلْتِ أَنْعُمَنَتَ عَلَىٰٓ وَعَلَىٰ وَالِدَىٰٓ وَأَنَ اَعۡمَلَصَلِحُا تَرۡضِيٰهُ وَأَدۡخِلۡنِهِ بِرَحۡمَٰتِكَ فِ عِبَادِكَ أَلصَّلِحِينَّ ۞ وَتَفَقَّدَ أَلطَّيْرَفَقَالَمَاكِ لَآ أَرِّي أَلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ أَلْغَآ إِبِينَّ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ و عَذَابَا شَكِيدًا اَوۡ لَأَ أَذۡ بَحَنَّهُ وَ أَوۡلَيَاتِيَنِّ بِسُلُطَٰنِ مُّبِينٌ ۞ فَمَكُٰثَ غَيۡرَ بَعِيدٌ ِ فَعَالَ أَحَطُتُ بِمَا لَمُ تُحِطُ بِهِ ، وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإِ يَقِينِ ۗ ۞ اِنِّ وَجَدَتُّ الْمُرَأَةَ تَمَلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتَ مِنكُلِّ شَكَءٌ وَلَكَا عَرِّشُّ عَظِبُمٌ ۞ وَجَد تُهُا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشَّ مُسِ مِن دُونِ إِللَّهِ وَزَبَّنَ لَهُ مُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ إِلسَّبِيلِ فَهُمُ لَا يَهْ تَدُونَ ۞ أَنَّهُ يَسُجُدُواْ لِلهِ إِلذِ ﴾ يُخْرِجُ الْخَبَءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَيَعُلَوُمَا يُخْفُونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ۞ أَللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمْ ۞٥ قَالَسَنَنظُرُ

## الثمن السابع من الحزب الثَّامن و الثَّلاثون

قَالَسَنَنظُو أَصَدَقُتَ أَمِّ كُنتَ مِنَ أَنْكَذِبِبِنَّ ۞ إَذْهَبِ بِبِكِتَنِي هَاذَا فَأَلْقِهِ مِ إِلَيْهِمُ نُكَّرَ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونٌ ۞ قَالَتُ يَنَأَيُّهُا أَلْمُلَؤُا إِنِّي أَلُقِيَ إِلَيَّ كِنَبُ كُرِيمٌ ۞ اِنَّهُ ومِن سُكَيْمِانَ وَإِنَّهُ مِسْ حِمِاللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ۞ أَلَّا نَعَـُ لُواْ عَلَىَّ وَا تَوُلِهِ مُسُلِمِينٌ ۞ قَالَتْ يَنَأَيُّهُا ٱلْمُلَوُّا أَفَنُولِهِ فِيهِ أَمْرِكُ مَا كُنتُ قَاطِعَةً آمُرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِّ ﴿ قَالُواْ نَحَنْ اللَّهِ الْمُؤْخَنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأَوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْامُـرُ إِلَيْكِ فَانظُرِ عَاذَا تَامُرِينَ ۚ ۞ قَالَتِ إِنَّ أَلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرَيَةً ٱفۡسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِنَّ إَهَا لَهُ إَهْ أَذِلَّهَ ۖ وَكَذَا لِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِلَٰٓ مُرْسِلَة ﴿ النَّهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَهُ ۚ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۗ ۞ فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْمُدُّونَنِ مِهَالِ فَمَآءًا بِيْنِءَ أَلَّهُ خَـ يُرُّجِمَّتَآ ءَانِيٰكُمْ بَلَ اَنتُم بِهَدِيَّتِكُو تَفْرَحُونَ ۞ اَرْجِعِ الْبَهِمُ فَلَنَانِيَنَّهُمُ بِجُنُوْدٍ لَاقِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةَ وَهُمْ صَغِرُونَ ۞ قَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا أَيُّكُورَ يَا تِبْنِ بِعَرُشِهَا قَبَلَ أَنَ يَّا تُولِ مُسْلِمِينٌ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ أَلِجِنِّ أَنَا ٓ وَانِيكَ بِيهِ قَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِلْحِ عَلَيْهِ لَقَوِيُّ آمِينُ ١ قَالَ أَلدِ ٢ عِندَهُ وعِلْمُ مِن أَلْكِتَب أَنَّاءَ انِيكَ بِمِ عَنْهُ لَ أَنْ يَّرُتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رِءِاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ و قَالَ هَاذَا مِن فَضُلِ رَجِّ لِيَبُلُونِي ءَ آشَكُرِ أَمَرَ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا بَشُكُرُ لِنَفْسِهُ وَمَن كَفَرَ فِإِنَّ رَئِدِ غَنِيٌّ كُرِيمٌ ۗ قَالَ نَكُونُواْ

قَالَ نَكِّرُهُواْ لَهَا عَرِّشَهَا نَنظُرَ آَسَهُنَادِ مَ أُمُّ تَكُونُ مِنَ أَلِدِينَ لَا يَهُ نَدُونَ ١٠ فَلَمَّا جَآءَ تَ قِيلَ أَهَلَكُذَا عَرُشُكِ قَالَتُ كَأَتَّهُۥ هُوٌّ وَأُوتِينَا أَلْعِلْمَ مِن فَبَالِهَا وَكُنَّامُسُلِمِينٌ ۞ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعَبُدُ مِن دُونِ إِللَّهِ ۚ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمٍ كِفِيرِينَ ۞ قِيلَ لَهَا آدَ خُلِهِ إِلصَّرْحٌ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لَجُتَةً وَكَشَفَتُ عَن سَافَيَهُ مَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتُ رَبِّ إِلَيِّ ظَامَتُ نُفْسِهِ وَأَسْلَمُتُ مَعَ سُلَيْمِنَ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٠ وَلَقَدَ آرُسَلُنَآ إِلَىٰ ثَمَوُدَ أَخَاهُمْ صَلِحًا آنُ الْحَبُدُوا أَنَّاهَ فَإِذَا هُمْ مِ فَرِيفَانِ يَخُنْصِمُونَ ۞ قَالَ يَافَوْمِ لِمَ تَسَنَعُجِلُونَ بِالسَّبِّيَّـَةِ فَبَـٰلَ أَنْحَسَـنَةِ لَوۡلَا نَسۡـتَغۡفِرُونَ أَلَّهَ لَعَلَّكُـمُّ تُرْحَمُوُنَّ ۞ فَا لُواْ الطَّيَّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَّ قَالَ طَلَيْرُكُمْ عِندَ أَلَّهِ ۚ بَلَ آنتُم قَوْمٌ تُفْتَنُونَّ ۞ وَكَانَ فِي الْمُدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضِ وَلَا يُصُلِحُونَ ۗ قَا لُواْ تَقَا سَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبْيَتِنَنَّهُ وَأَهَلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَزَّ لِوَلِيتِهِ، مَا شَهَدُنَا مُهَلَكَ أَهَلِهِ، وَإِنَّا لَصَادِ قُونَتَّ ۞ وَمَكَرُواْ مَكَ رًا وَمَكَرَنَا مَكَ رَنَا مَكَرُنَا مَكَرُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۗ فَانظُرُ كَينَ كَانَ عَلِقِبَةٌ مَكِرِهِمُ وَ إِنَّا دَمَّرُنَاهُمُ وَقَوْمَهُمُ مَ أَجْمَعِينَ ۞ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمُ خَاوِيَةَ إِمِمَا ظَامُوٓ أَ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ۞ وَأَنجَيْنَ أَلَدِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ بَتَّ غُونٌّ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَنَا نُونَ ٱلْفَاحِشَـةَ وَأَنتُمْ ثُبُصِرُونٌ ۞ أَيتَكُمْ لَنَا تُونَ أَلْرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءَ ۚ بَلَانَتُمْ قَوْمُ نَجُهَالُونَ ۞